## الثمن الثاني من الحزب السابع

وَاعْنَصِمُوا بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَانَفَرَقُواْ وَاذَكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ كُنْتُمْ وَ أَعَدَ آءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَعَتُ بِنِعُمَٰتِهِ ٤ إِخُوانَا ۚ وَكُنْتُ مُ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلْبَّارِ فَأَنْقَاذَكُم مِّنْهَا كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُوءَ ءَايَانِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللهِ عَلَاكُمْ تَهْ تَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ وَ الْمُتَةُ يُدعُونَ إِلَى أَكْنَيْ وَيَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللَّنُكُرِّ وَأَوْلَإِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَّ ۞ وَلَا نَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَ تَرْقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعُدِمَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَاّلِكَ لَهُ مُ عَذَاتُ عَظِيمٌ ١ يَؤُمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسَوَدُّ وُجُوهُ فَأَمَّا أَلْذِينَ اَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمُ وَأَكَفَرَتُمُ بَعُدَ إِيمَانِكُمُ فَذُوقُواْ الْعَدَابَ عِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونٌ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ اَبُبَضَّتُ وُجُوهُ لَهُ مَ فَغِ رَحْمَةِ إِللَّهِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونٌ ۞ تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَنْالُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا أَلَّهُ بُرِيدُ ظُلَّا لِلْعَالَمِينَ ۗ ۞ وَبِيهِ مَا فِي إِلسَّمَاوَ تِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَإِلَى أَلْتَهِ ثُرَجَعُ الْأُمُورُ ١٥ كُنتُمْ خَيْرَ أَمَّتَةً الْحَرِجَتَ لِلنَّاسِ نَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَوَنَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوَ امَنَ أَهُلُ الصيتب لكان خَيْرًا للَّهُ مِنْهُمُ اللُّومِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ اَلْفَاسِقُونَ ۞ لَنْ يَضُرُّوكُمُ وَ إِلَّا أَذًى وَإِنَّ يُفْتَاتِلُوكُمْ بُوَلُّوكُمُ اللَّادُ بَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ لَّذُ أَيْنَ مَا ثُفِّتِ فُوا إِلَّا بِحَبُلِ مِنَ أَللَّهِ وَحَبُلِ مِنَ أَلْتَ اسِ وَبَآءُ و بِغَضَبٍ مِّنَ أَلْلَهِ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الْمُسَكَنَةُ ۖ ذَا لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكَفُرُونَ بِئَايَكِ اللَّهِ وَيَقُـنُكُونَ أَلَا نَبِئَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَا لِكَ عِمَا عَصَواْ قَكَانُواْ بَعُنَدُونَ ﴿